مَرَّةَ وَالسَّنَةِ بَدِلْكَ الدَّم الدَّكَارِية رَبُهُ عَرَّفِينَهِ وَعَن ذنوب الشعب، ولهذا ما نَخْنِهِ درُوج التُحرَّ النَّبُ الإطهار بعد لو تظهو بما دام الزَّمان الذي كانت فيه اللَّبُ الأول قاعه وكان ف ذا المثل لذلك الزَّمان الذي كانت في اللَّبُه قرب فيه العَرَابِ والذبائح الزَّمان الذي كانت في النَّهِ الرَّب لها الآما لمطعم والمشرب فقط وانواع الغشل الني المناف وصايا جسَّدته وضعت الزَّمان المقوم عود في الغصر الغصر المسلم المسلم والمشرب فقط وانواع الغشل الني

ما المشيخ الدي العاملة التي الخيرات المن الما ولا المنت العنا العناء العاملة التي المت المنا الدي المنسو ولا المنت من في الما المن ولم المناه والمجول والمنت من وظعن ولكنة درك المع معت وبيت التي من المجول و ورا والعباد العبلة المناه المناه والعبلة المناه المناه

ايضًا وبينول اعرف الرت لابئم حيمًا يَعْوِفُ مِي صغيرهم الكبيرم والمخصم مزدنوهم وكا اعاود ايسًا ادكو لمر خطاماهم معنى قَوله وصيته يَعدِينيهُ اداد الاول قَد عنفت وخلفت والذي غنق شائح فموفي شم النساد ؛ ماتئا التُبَدّ الاول فكان فيهاوصًا ما الخدمه وبيت فدس عَالمي والمُتبَّة الاول الني المربسنعها ما فيهامنان ومايده وخبزالوجه وكانت تسمى بيت التديتر وكاس التبة الداخله من حجاب الباب الثاني تتم قد شر العُدين وكال فيها الما الطب من فعب وتابون الوصايا مُصَغِ كله بالذهب وكازفيه فيتط دمب كان يالمزوعصاهرو الغ كانت اورقت ولويجا الوصايا وكأن فوقعه ووبيما المجيد المظللان ع العُفران وليس عدا وقت نصف في واجدة وإحدة وعلى العِنْث ؛ فاتما المبتة الخارجة فال الاحكادكا نوايد كلوصاف كلحز فينتون فدمنه فيها واتنا النبئة الداخلة فيعافا غاما فاستحطا ربيتر الإجاروجيه